## « فهرس الجلم الثامن عثم ؟ من عبلة المجمع العلمي العراقي المعالمة

## الصفحة 45± سسا کمیه و تبریك ... ... ... .... في سبيل التنسيق بين المجامع اللغوية ... الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ې ــــ مناسبة كريمة ... ... م الدكستوو فاضل الطائى ١٣ ــ مع البيروني في كشاب العبيدنة ... .٠٠ و ۽ 🗀 تُنبَّة واستدراك على مصادر دراسة خطط بقداد 👚 الليكتور مصطفى جواد في المصر المباسى الذكتور ابراهم الساسائي ٧ ه .... نظام الفعانية في العربية الدكتور محمد عبد العزيز مهزوق ه ٦ --- الطائلفس البدوية في العصر الاسلامي ٠٠٠ .., اللكتور رمضان عبد التواب ... الدكتور صالح أحمد العلى ه ع ٨ ..... قضاة بغداد في العصر العباسي ... الدكتور حكمة الأوسى ٩٠٠ - آراء في الموضح ٠٠٠ ٠٠٠ ه ٢ ٢ -- التدبيات في كتاب حياة الحيوان الكبرى الدميري الدكتور جليل أبو الحب ... الدكشور قاسم السامرائي محمد صديق الجليلي \*\*\* ٧٨٧ ـــ محمد القهمي الموصلي ... ٢٠٠٠ ... الدكتور بوسف عز الدين ٣٩٧ ــــ النصرة في اخبار البصرة (٢) . . . مصطفى حجازي وجه ..... بقية من شعر اسامة بن مثقد الدكتور مصطفى جوأد ۳٤٩ — باب السكتب ٣٦١ ـــ انباء وآراء ۴۶۹ — الغيرست

## الامث العربية العربية

تميل اللغة العربية الى التخلص من توالي المقاطع المتماثلة ؛ فتحذف واحداً منها ، وذلك هو ما يسميه الألمان : Haplologische Silbenellipse و يسميه اللغويون العرب بكراهة توالي الامثال .

و نقصد بالمقاطع المتماثلة ما يشمل المقاطع ذات الأصوات الساكنة المتماثلة ، أو المتقاربة في المخارج . و يحدث ذلك في اول الكلمة ، او في وسطها ، او في آخرها . كما ان العربية عيل كذلك أحياناً الى التخلص من توالي الاصوات المتماثلة ، سواء أكانت حركات ام اصواتاً ساكنة ، وإن لم تكن المقاطع متماثلة .

والسبب في هذا صعوبة تتابع المقاطع والاصوات المتماثلة في النطق . ويقول بروكمان Semitische Sprachw issenschaft » فيكتابه «علم اللغات السامية » C. Brockelmann فيكتابه «علم اللغات السامية » أو متشابهة جداً ، الواحد بعد الآخر في اول الكلمة ، فانه يكتفي بواحد منهما ، بسبب الارتباط الذهني بينهما » .

ويعــد « برجشتراسر » هذه الظاهرة من الترخيم ، فيقول في « التطــور النحوي » هذه الظاهرة من الترخيم ، فيقول في « التطــور النحوي » ، ١٥/٤٠ : « ومن الترخيم ما هو جنس من التخالف ، وهو حذف أحد مقطعين متتاليين ، أو لهما حرفان مثلان أو شبهان » .

ونشرح فيما يلي أنواع هذه الظاهرة في العربية :

١ - صيغ تفعَّلَ وتفاعَل وتفعلَـل ، مع تاء المضارعة ، يتكرر فيها المقطع ( ta ) في

بدايتهما ؛ مثل : « تتقدم » و « تتقاتل » و « تتبختر » . وحذف أحد هذين المقطعين كثير الورود في العربية . وقول ابن مالك في ألفيته :

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيله على تاكتَبَيَّنُ العِبر (قد) فيه للتحقيق أو للتقليل النسبي ، كما يقول العيني ، على هامش الأشموني ١٥١/٤ وقد ذكر الأشموني نفسه في الموضع السابق أن « هذا الحذف كثير جداً » .

وهذه الظاهرة شائعة في القرآن الكريم؛ فقد وردت فيه مثلاً كلة « تذكّرون » ١٧ مرة بالحذف ، فيمقابل « تتذكّرون » ٣ مرات بلا حذف ؛ ففيه : « لعلكم تذكّرون » في الأنعام ٢/٢٥ والأعراف ٧/٧٥ والنحل ٢١/٠١ والنور ٢٤/١ ؛ ٢٤/٧ والذاريات اه/٩٤ وفيه : « فلو لا تذكّرون » في الواقعة ٢٥/٢٦ كما أن فيه . « أفلا تذكرون » في يونس ١٠/٣ وهود ١١/٢١ ؛ ١١/٠١ والنحال ١١/١١ والمؤمنون ٢٣/٥٨ والصافات يونس ١٠/٣ وهود ١١/٢١ ؛ ١١/٠١ والنحال ١١/١١ والمؤمنون ٢٣/٥٨ والساحدة ٢٣/٥٠ والجاثية ٥٤/٣٠ في مقابل : « أفلا تتذكّرون » في الأنعام ٢/٠٨ والساحدة مقابل : « قليلا ما تذكرون » في الأعراف ٢/٣ والحاقة ٢٩/٧٤ في مقابل : « قليلا ما تذكرون » في الأعراف ٢/٣ والحاق ٢٩/٠٤ والحاقة ٢٠/٧٤ في مقابل : « قليلا ما تذكرون » في غافر ١٤/٥٠.

وفي القرآن كذلك . « هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين » الشعراء ٢٢١/٢٦ « تنزّل على كل أفاك أثيم » الشعراء ٢٢١/٢٦ « تنزل الملائكة والروح فيها » القدر ٤/٩٧ في مقابل « تتنزّل عليهم الملائكة » فصلت ٤٠/٤١ .

وفيه المضارع: « تولَّـوا » خمس مرات في مقابل: « تتولوا » اربع مرات ؛ ففيه : « فان تولَّـو ا » في آل عمران ٣/٣ وهود ١١/٧٥ والنور ٢٤/٤٥ « و إن تولوا » في هود ١١/٣ « ولا تولَّـوا » في الانفال ٨/٠٧ في مقابل: « و إن تتولوا » أبي محمد ٤٧/٣ والفتح ١٣/٢٠ « ولا تتولوا » في المتحنة ١٣/٤٠ .

كما أن فيه : « ولا تفرَّقوا » آل عمران ٣/٣٠١ بجانب : « ولا تتفرَّقوا » الشورى

١٣/٤٢ وفيه: « توفّـاهم الملائـكة » النساء ٤/٧٧ الى جانب: « تتوفاهم الملائـكة » النحل ٢٨/١٦ .

وفيه إلى جانب ذلك كثير من الافعال التي ذكركل واحد منها مرة واحدة بالحذف ؟ مثل: «فظلتم تفكّهون» الواقعة ٢٥/٥٦ « ولا تيمموا الحبيث» البقرة ٢/٢٧ « فتفرق بكم عن سبيله » الأنعام ٢/٥٥ « وقل هل تربّصون» التوبة ٩/٥٥ « يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » هو د ١١/٥١ « ولا تبرجن » الأحزاب ٣٣/٣٣ « ولا أن تبدّل بهن من أزواج » الأحزاب ٢٠/٥٥ « مالكم لاتناصرون» الصافات ٢٠/٥٠ « ولا تجسوا» الحجرات ١٤/٢١ « أن تولّوهم » الممتحنة ٢٠/٥ « تكاد تميز من الغيظ » الملك ٢٠/٨ « لما تخيّرون » القلم ٢٨/٨٨ « فأنت عنيه تلهّى » عبس ١٨/٠٠ « ناراً تلظّى » الليل ١٤/٩٢ « اذ تلقّونه بألسنتكم » النور ٤٢/٥١ « ولقد كنتم تمنّون الموت » آل عمران ٢٤/٥١ « وأن تصدّقوا خير لكم » البقرة ٢/٠٨ « ولا تماونوا على الاثم والعدوان » ١٤٣٨ « ولا تنازعوا فتفشلوا» الأنهال ١٨/٤ « ولا تنازوا بالألقاب » الحجرات ١١/٤ « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » الحجرات ١٩/٥١ « تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » البقرة ٢/٥٨ « وإن تظاهرا عليه » التحريم ٢٦/٤ وانظر في بعض هذه المواضع والعدوان » البقرة ٢/٥٨ « وإن تظاهرا عليه » التحريم ٢٦/٤ وانظر في بعض هذه المواضع النبرآنية كتاب « إعراب القرآن » المنسوب للزجاج ١٩٨٤ وما بعدها .

ومن أمثلة ذلك في النثر أيضاً قول ابن هشام فيسيرة النبي (تحقيق السقا ٢٠٢١ ٦٧): « فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوّبُ من العقنقل » .

وهذا الحذف ضروري عند ما تتوالى ثلاثة مقاطع فيها التاءكما يقول رايت Wright في كتابـه: A Grammar of The Arabic Language, P. 65 في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تتايعوا في الـكذب، كما يتتايع الفراش في النار » بدلاً مرف « لا تتتايعوا » (النهاية لابن الأثير ٢٠٢/١). ومن أمثلة هذه الظاهرة في الشعر ما ورد في كتاب العين للخليل بن أحمد (١٢٢/١) من قوله :

« وتهرعت الرماح إليه ، إذا أقبلت شوارع . قال : عند الكريهة والرماح تهرَّعُ

أراد تتهرَّعُ » .

كما وردت في قول بشر بن أبي خازم ( ديوانه ق ٧/٤ ص ٣٥) :

فكأن ظعنهم غداة تحميلوا سفن تَكَفَّأُ في خليج مغرب وقول المثقب العبدي ( الخصائص ٢٩٨/١ ) :

لمن ظعن تَطـاكَعُ من ضبيب فما خرجت من الوادي لحين وقول مالك بن الريب (نوادر القالي ١٣٨/١٣٨) :

ولا تنسيا عهدى خليلي بعد ما ﴿ تَقَطُّعُ أُوصَالِي وَتَبَلَى عَظَامِيــا وَقُولَ كَعْبَ بِنَ زَهْيَرُ (ديوانه ٨/٢) :

فما تدوم على حال تكون بها الغول وما تعسَّك الله الغول الغول الغول الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل وقول طفيل الغنوي (ديوانه ق ٢٣/٢ ص ٢٢):

إذا خرجت يوماً أعيدت كأنها عواكف طير في السماء تَقلَّبُ وقول حرقة بنت النعان ( الحماسة بشرح المرزوقي ق ٢/٤٤٩ ج٣/٢٠٢): فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تَقلَّبُ تارات بنا وتصرَّفُ وفي كل ما سبق من الأمثالة ، لاجه تعين المحذوف ، والقول بأنه المقطع

وفي كل ما سبق من الأمثــــلة ، لايهم تعيين المحذوف ، والقول بأنه المقطع الآول أو الثاني ، كما أتعب اللغويون انفسهم في هذا المجال ، وحاولوا إقامة الأدلة النظرية على وجهة نظرهم ، يقول صاحب إعراب القرآن ٨٤٩/٣: « .. وأصله تتــذكرون ، فحذفت إحــدى التاءين ، والمحذوفة الثانية ، لأن التكرار بها وقع ، وليس الأول بمحذوف ، لأن الاول

علامة المضارعة ، والعلامات لا تحذف » . كما يقول شارح كتاب « مراح الأرواح في علم الصرف » ١/٥٠ : « وتحذف التاء الثانية جوازاً في مثل تتقلد وتتباعد وتتبختر ، أي فيما المجتمع فيه تاءان في أول مضارع تفعيل وتفاعل وتفعلل ، وذلك حال كونه فعل المخاطب أو المخاطبة ، مفرداً أو مثنى أو مجموعاً ، والغائبة المفردة والمثناة دون المجموع ، إحداهما حرف المضارعة ، والثانية تاء الباب . واختلف في المحذوف ، فذهب البصريون الى أنه هو الثانية ، لان الاولى حرف المضارعة ، وحذفها محل على ما حكى عن المبرد . وذهب الكوفيون إلى أنه هو الأولى ، لأن الثانية للمطاوعة ، وحذفها عمل ، ولأنها زائدة ، وحذفها أهون . واختار المصنف مذهب البصريين ، لأن رعاية كونه مضارعاً أولى ، لان الغرض من الاشتقاق ، إعا هو الدلالة على اختلاف المعنى ، باختلاف الصيغ ، وأما المطاوعة وسائر معاني الأبواب ، فإنما هي بعد هذا الغرض ، ولأن الثقل إنما يحصل عند الثاتية .

ومع أن سيبويه قال في كتابه (١/٥٤): « فان التقت التاءان في: تتكلّمون، وتترسّون، فأنت بالخيار، إن شئت اثبتها، وإن شئت حذفت إحداهما » إلا أنه عاد فقال بعد ذلك مباشرة: « وتصديق ذلك قوله عز وجل: تتنزّل عليهم الملائكة ، وتتجافى جنوبهم، وان شئت حذفت التاء الثانية. وتصديق ذلك قوله تبارك وتعالى: تنزّل الملائكة والوح فيها، وقوله: ولقد كنتم عنّون الموت، وكانت الثاتية اولى بالحذف ، لأنها هى التي تسكن وتدغم في قوله تعالى: فادّارأتم، وازّينت، وهي التي يفعل بها ذلك في: يذّ كرّون، فكم اعتلت هنا كذلك تحذف هناك ». والظاهر ان عبارة: « وإن شئت حذفت إحداهما » مضافة إلى نص سيبويه ، وهي ليست منه!

٢ -- نون الأفعال الحمسة (يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين) مع نون الوقاية قبل باء المتكلم، أو مع ضمير المتكلمين المنصوب. وكذلك الفعل المسند إلى نون النسوة قبل هاتين الحالتين. وهذه الظاهرة كثيرة الورود في الشعر ؛ مثل قول الأعشى

(أمالي ابن الشجري الم ٢٦٢ والكامل للمبرد ٢/٢٦ والمنصف لابن جني ٢/٣٣٧): أبالموت الذي لابد أني مسلاق لا أباك تخوفيدني أي: تخوفينني . وكذلك قول عمرو بن معد يكرب (سيبويه ٢/١٥٤ والمنصف لابن جني ٢/٣٣٧ والفصول والغايات للمعري ٣٤/٠):

تراه كالثغام يعل مسكاً يسوء الغاليات إذا فليني أي : فلينني . وكذلك قول جميل (الأغاني ١٠٩/١):

أيا ريح الشمال أما تريني أهيم وأنني بادي النحول أي : ترينني . وكذلك قول ابن مقبل (ديوانه ق ٤١/١١ ص ٣١٩):

عرجت فيها أحييها وأسام ألها فكدن يبكينني شوقاً ويبكينا أي : يبكيننا . أما قول الشاعر (المنصف لابن جني ٢/٣٣٧):

انظر قب ل تلوماني إلى طل بين النقا فالمنحنى فقد قال فيه ابن جني : « يريد : تلومانني ، فيجوز أن يكون حذف (أن) وهو يريدها ، كأنه قال : قبل أن تلوماني ، فحذف النون للنصب ؛ لأنه قد اضاف (قبل) ، وحجم الاضافة ان تكون الى الأسماء ، فاذا اضمر (أن) فكأنه قال : قبل لومكما . ويجوز ان يكون اضاف (قبل) الى الفعل ؛ لانها ظرف ، فجرت مجرى : اقوم يوم يقوم زيد ، ثم حذف النون الثانية تخفيضاً » .

وهذا القول الاخير يدل على وجهة نظر ابن جنى في أن المحذوف هنا هو النون الثانية، او بعبارة اخرى: المقطع الثاني ، وقسد عبر عن ذلك مرة اخرى بصراحة عند ما قال (المنصف ٢/ ٣٣٨): « يريد (فلينني) فحذف النون الآخرة ، كاحذفها من (تخوفيني). وكانت الآخرة أولى بذلك في تخوفيني ؛ لأن الاولى علم الرفع ، والثانية إنما كانت جي بها في الواحد ؛ ليسلم حرف الإعراب من الكسر ، ويقع الكسر عليها ، فتركت في الجمع على حد ما كانت عليه في الواحد ، فلما اضطر في الجمع حراك النون التي هي علم الرفع ،

بالكسر ، ولم يمتنع من ذلك ؛ لا أنها ليست حرف الإعراب فيكره فيها الكسر » .

ومن امثلة النثر قول ابن هشام (نشر ڤستنفلد ٨/٤٥٨): « ما الذي تهنئونا به » وقد صححت في نشرة السقا ( ٦٤٣/١ ) فجعلت : « ما الذي تهنئوننا به » !

وكذلك قول ابن هشام ( ڤستنفلد ٥٠/١٠ ) : « فقال لهم : أفلا تعطوني » . وفي نشرة السقا ( ٧٧/١ ) : « أفلا تعطونني » !

وفي عيون الأخبار ١ : ٢٩٣ : « لِمُ تَزْعِجُونِي مِن جُوارَكُم ؟ » .

وفي تفسير الطبري ( ١٠/٥ ) على لسيان رجل من بني النضير : «كنا نعطيهم في الجاهلية ستين وسقا ، و نقتل منهم ، ولا يقتلونا » .

وفي حديث رواه البخاري ، في الباب الخامس عشر من كتاب الشهادات في صحيحه ، على لسان عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ، أنها قالت : « ولئن قلت لكم إني لبريئة ، والله يعلم أني لبريئة ، لا تصدقوني بذلك » .

ومن النصوص المتأخرة قول أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار (١/٢٦): « فكانوا يقاتلونا النهاركله » .

هذا الى أن ابن هشام يقول في مغنى اللبيب ( ٣٤٤/٢ ) وهو يتحدث عن نون الوقاية : « و نحو تأمرو نني يجوز فيه الفك ، والإدغام ، والنطق بنون واحدة . وقد قري بهن في السبعة . وعلى الأخيرة ، فقيل : النون الباقيسة نون الرفع ، وقيل : نون الوقاية ، وهو الصحيح » .

وعلى الرغم من أن مرسوم المصحف في هـــذه الآية : « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » ( الزمر ٢٩/٣٩ ) بنون واحدة ؛ فقد قرأها « ابن عامر : تأمرونني

٣ — إنّ وأنّ ولكنّ وكأنّ ولعلّ ، مع نون الوقاية قبـــل ياء المتكلم ، أو ضمير المتكلمين المنصوب .

يقول ابن هشام في مغنى اللبيب (٣٤٤/٢) وهو يتحدث عن نون الوقاية : إنها تلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بالحرف « نحو : إنني . وهي جائزة الحذف مع إنّ وأنّ ولكنّ وكأنّ ، وغالبة الحذف مع لعلّ ، وقليلته مع ليت » .

أما أن ذلك غالب في ( لعل ) ؛ فلا أن اللام تشبه النون في أنهما من الاصوات المائعة Liquida . ومن أمثلة ذلك قول جميل بن معمر العذري ( الحماسة البصرية ١٨٩/٢ ) :

فقالت لَعَـناً يا جميـل نبيعـه وآجالنـا من دون ذاك قريب وقول الفرزدق (ديوانه نشر الصاوي ٧/٨٣٥):

وأما قلة ذلك مع « ليت » فلا نه لايوجد في هذه الحالة مقطعان متماثلان ، أومتقاربان وإنما قلة ذلك مع « ليت » فلا نه لايوجد في هذه الحالة مقطعان متماثلان ، أومتقاربان وإنما سبب حذف النون معها هو الضرورة ، ولذلك لا نجد لها امثلة إلا في الشعر ، كقول زيد الخيل (سيبويه ٢٨٦/١ والمقتضب ٢٥٠/١) :

كمنيــة جابر إذ قال ليتى أصادفه ويهلك جل مالي ويقول الجوهري في الصحاح (أنن) ٢٠٧٣ : «وإني وإنني بمعنى ، وكذلك كأني

وكأنني ، ولكنيولكنني؛ لا نه كثر استعالهم لهذه الحروف ، وهم يستثقلون التضعيف، فذفوا النون النون » . فذفوا النون التي تلي الياء ، وكذلك لعلي ولعلني ؛ لان اللام قريبة من النون » .

ويقول المبرد في المقتضب (٢٤٩/١): « فالذي ذكرنا مما يحذف قولك: إنني، وكأننى، ولملني، لأن هذه الحروف مشبهة للفعل مفتوحة الأواخر، فزدت فيها النون، كما زدتها في الفعل لتسلم حركاتها. ويجوز فيهن الحذف، فتقول: إني وكأني ولكني».

والحذف مع هذه الأحرف هو الشائع في القرآن الكريم؛ ففيه مثلاً بالحذف لاغير: « وأنبًا » ٨ مرات « فإني » ٦ مرات « أئنبًا » ١٠ مرات « فإنا » ١٠ مرات « ولكنى » ٤ مرات « ولكنا » مرتين « لعلي » ٦ مرات . وفيه كذلك : « أنا » ١٧ مرة في مقابل « أنبًا » مرة واحدة ؛ « بأنا » مرتين ، في مقابل « بأننا » مرة واحدة ؛ « إني » ١٧٠ مرة ، في مقابل « وإنني » مرة واحدة ؛ « وإنني » ٢٠ مرة ، في مقابل « وإنني » مرة واحدة ؛ « إنا » ٣٠ مرة ، في مقابل « وإننا » مرة واحدة ؛ « إننا » ٥ مرات ؛ « وإنا » ٣٣ مرة ، في مقابل « وإننا » مرة واحدة ( انظر : نجوم الفرقان في اطراف القرآن لفلوجل :

G. Flugel, Congordantiae Corani Arabicae ليبزج ۱۸۹۸ صفحة ۲۰؛ ۲۱؛ نام ۱۸۹۸ صفحة ۲۰؛ ۲۱؛ ۲۰

٤ — الأفعال الحمسة ، إذا اتصـــل بها نون التوكيد . والحذف هنا لازم مطرد في العربية .

يقول ابن عقيل في شرح الألفية (٢/٥٢): «انفعل المؤكد بالنون ، إن اتصل به ألف اثنين ، أو واو جمع ، أو ياء مخاطبة \_ حرك ما قبل الألف بالفتح ، وما قبل الواو بالضم ، وما قبل الياء بالكسر . ويحذف الضمير إن كان واواً أو ياء ، ويبقى إن كان ألفاً ؛ فتقول : يا زيدان هل تضربان " ، ويازيدون هل تضربن " ، وياهند هل تضريبن " . والأصل : هل تضربان " ، وهل تضربو تن " ، وهل تضربين " ، فحذفت النون لتوالي الامثال ، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ، فصار : هل تضربن " ، وهل تضربن " ، وهل تضربن " ، وهم تضربن " . ولم تحذف

الأُلف لخفتها ، فصار : هل تضربان مل و بقيت الضمــــة دالة على الواو ، والـكسرة دالة على الواو ، والـكسرة دالة على الياء » .

كما يقول سيبويه (٢/١٥٤): « وإذا كان فعل الجميع مرفوعاً ، ثم ادخلت فيه النون الخفيفة أو الثفيلة ، حذفت نون الرفع . وذلك قولك : لتفعلُن ذلك ، ولتذهبُن الانه اجتمعت فيه ثلاث نو نات ، فحذفوها استثقالاً . وتقول : هل تفعلُن ذاك ، تحذف نون الرفع ، لا نك ضاعفت النون ، وهم يستثقلون التضعيف ، فحذفوها إذ كانت تحذف وهم في ذا للوضع أشد استثقالاً للنو نات ، وقد حذفوها فيها هو أشد من ذا » .

هـذا ويعلل المبرد لذهاب النون هنا بتعليل غريب ، فيرى أن النون حذفت ؛ لكي تكون نظيراً للفتح في الفعل المسند لاواحد ؛ فيقول (المقتضب) ٣/٢): « فاذا ثنيت ، أو خاطبت مؤنشاً \_ فان نظير الفتح في الواحد حذف النون مما ذكرت لك . تقول للمرأة : هل تضربن ولا تضربن عمراً ، فتكون النون محذوفة ، التي كانت في تضربين ، ألا تري أنك إذا قلت : لن تضرب يافتي ، قلت للمرأة إذا خاطبتها : لن تضربي ، وكذلك لن تضربوا للاثنين والجاعة ، فحذف النون نظير للفتحة في الواحد » ! وكذلك لن تضربا ، ولن تضربوا للاثنين والجاعة ، فحذف النون نظير للفتحة في الواحد » ! مسكلة « بَنيي » الداخلة على اسم معرف باللام القمريسة ؛ مثل : بمذحارث ، و بمذهبيم ، و بمذهبيم ، و بمذهبيم ، و بمني العنبر ، و بمذي العنبر ، وبمني القين .

وذلك كثير الورود في كتب التراث العربي ، فض تــاريخ الطــبري (١: ٦١٦) . « وأقبل رجلان أخوان من بَلْـقــين ، يقال لهما : مالك و عَقيل » .

وفي كتاب الطبقات لابن ســـعد (ليدن ١٩٠٩) في القسم الاول من الجزء الثاني ٨/٤٥ « قالوا : إِنْ بَلْـمُـصُـطـكَـق من خزاعة » .

كا تبدأ حماسة أبي تمام بقوله : « قال بعض شعراء كَبْ عَنْ بر » .

ويةول سيبويه في ذلك (٢/٢) : « ومنالشاذ قولهم في بني العنبر وبني الحارث :

بامنبر و بلحارث ، بحذف النون ، وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ، فأما اذا لم تظهر اللام فيها ، فلا يكون ذلك ؛ لانتها لما كانت مماكثر في كلامهم ، وكانت اللام والنون قريبتي المخارج حذفوها » .

ويقول المبرد في المقتضب ( ٢٥١/١): « ومما حذف استخفافاً ؛ لأن ما ظهر دليل عليه ، قو لهم في كل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ، مثل : بني الحارث ، و بني الهجيم ، و بني العنبر ؛ هو بلعنبر و بلهجيم ؛ فيحد ذفون النون النون لقربها من اللام ؛ لأنهم يكرهون التضعيف، فإن كان مثل بني النجار والنوم والتَّيْم ، لم يحذفوا ؛ لئلا يجمعوا عليه علتين: الإدغام والحذف » .

ويقول في الكامل (٣/٣٩): وكذلك كل اسم من أسما، القبائل تظهر فيه لام المعرفة فإنهم يجيزون معه حذف النون التي في قولك : ( بنو ) ؛ لقرب مخرج النون من اللام ؛ وذلك قولك : فلان من بلحارث وبلعنبر وبلهجيم » .

ويقول الزجاجي في الجمل ( ٣٨١) : ومن الشاذ قو لهم في بني الحارث وبني العنبر:
بلحارث ، وبلعنبر ، فيحذفون النون . وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة».
كما يقول الجوهري في الصحاح (حرث) ٢٧٩/١ : «وقو لهم : بلحارث ، لبني الحارث ابن كعب ، من شواذ التخفيف ؛ لأن النون واللام قريبا المخرج ، فلما لم يمكنهم الإدغام ؛ لسكون اللام حذفوا النون . . . وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ؛ مثل :

وأخيراً يقول ابن يعيش في شرح المفصل (١٠/١٥٥): « ومما حذف استخفافاً على غير قياس ، لأن ما ظهر دليل عليه ، قو لهم في كل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ، ولا تدغم ؛

بلمنبر وبلهجيم . فإذا لم تظهر اللام فلا يكون ذلك » .

نحو بني العنبر، وبني العجلان، وبني الحارث، وبني الهجين: هؤلاء بلعنبر وبلعجلان وبلحارث وبلهجين. فحذفوا النون لقربها من اللام، وهم يكرهون التضعيف، إذ الياء الفاصلة تسقط بالالتقاء الداكنين، ولا يفعلون ذلك في بني النجار، وبني النمر، وبنى التيم بالثلا يجمعوا عليه إعلالين: الإدغام والحذف».

٦ ومثل ما سبق دخول حرف الجر «على » على معرف بأل القمرية ؛ مثل قول الفرزدق (ديوانه ٢١٦ و المقتضب ٢/١٥٥ و الجمل للزجاجي ٣٨١ وشرح المقصل ١٠/١٥٥ وأمالي ابن الشجري ٢/٤):

وما سبق القيسي من ضعف حيلة ولكن طفت عَلْمَاء كُلفة خالد وكـذلك قول قطرى بن الفجاءة (الكامل للهبرد ٣/٢٩٦ وأمالى ابن الشجرى ١/٩٧،

٢٠ والحماسة البصرية ١/٩٧ مع اختلاف): غداة طفت علم ماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميم عداة طفت علم ماء بكر بن وائل وعجنا صدور المعمرون والوصايا لأبي حاتم يريد في البيتين : « على الماء » . وكذلك قول الشاعر ( المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني ٢٦٦٤) :

ويقول سيبويه في آخر كتابه ( ٤٣٠/٢ ) : « ومثل هذا قول بعضهم : عَلْـماء بنو فلان ، فحذفو ا اللام ، يريد : على الماء بنو فلان ، وهي عربية » .

وقد طرد الباب على وتيرة واحدة في العامية ، فأصبح يقدال فيها : (عَلْمِابِ) و ( عَلْمُكُتَبُ ) ، كما يقال فيها : (عَ السطح ) و (عَ التراب). الح .

٧ — ويشـبه ما سبق كذلك دخـول حرفي الجر « من » و « عن » على معرف بأل القمرية ؛ ففي لسان العرب ( من ) ٣١٢/١٧ : « قال أبو اسحق : ويجوز حذف النون من (من) و (عن) عند الألف واللام في لالتقاء الساكنين. وحذفها من (من) أكثر من حذفها من (عن ) ؛ لأن دخول (من ) في الكلام أكثر من دخول (عن ) » .

ومن أمنلة ذلك قول ابن ميادة (شرح الحماسة للمرزوقي) ق ٥١/٥١ ج ١/٥٥/٣ وشرح المضنون به على غير أهله ٢٥٢ والحماسة البصرية ٢/١١٠):

وما أنس ملائسياء لا أنس قولها وأدمعها يذرين حشو المكاحل وقدكثر ذلك في شعر عمر بن أبني ربيعة ، فمن ذلك قوله ( ديوانه نشر شفارتس ق ۲٥/٨ س ٥٠ ) :

> فلم أنس ملا شياء لا أنس بطرتي وقوله (ديوانه ق ١٦٨ / ١٨ صي ١٩٠٢) على الساك

> > فما أنس ملاً شياء لاأنس موقفي وقوله ( ديوانه ق ١٧٧ ) : وما أنس ملاً شياء لا أنس مجلساً وقوله ( ديوانه ق ٨٣/٩ ص ٦٧ ) :

فلآن لمت النفس بعد الذي مضي وقوله ( ديوانه ق ٢٥٢) ع ص ١٧٤ ) :

فملاَّن يثن الصـبرُ نفسيَ أو تَمُـتُ وقوله ( ديوانه ق ٥١/٣ ص ٤٤ ) :

وتعلم أن لهــا عندنا

إليها وتربيئها ونحن لدى سلع

وموقفها وكمأنا بقارعة النخل

لنا مرّة منها بقدرن المنازل

وبعد الذي آلت وآليت من قَسَمُ

إذا انبث حبل من حبالك فانقضب

ذخائر ملحُبُ لا تظهر

وقوله ( ديوانه ق ۲۲۳ س ١٦٠ ) :

عشية رحنا مِلْغُـميم وصحبتي تخب بهم عيس لهن رسميم ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر (شرح ابن يعيش ٥/٨ والأشماه والنظائر للسيوطي ٢٠١/١ وأمالي ابن الشجري ١/٩٧ ؛ ١/٨٦ واللسان (من ) ٢١٢/١٧):

أبلغ أبا دختنوس مألكة غير الذي قد يقال ملكذب ومثل قول الآخر (شرح ابن يعيش ٢٠١/٦ والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٠١/٦ وأمالي ابن الشجري ٣٨٦/١):

كأنها ملآت لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر

ومثل قول النابغة الجعدي (المعمرون والوصايا ٨٠) زي

ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت أعدُّ ملفتيات ومثل قول النابغة الجعدي كذلك (المعمرون والوصايا ۸۲):

ولبست ملا سلام ثوباً واسعاً من سيب لا تحرم ولا منّـان ومثل قول أعشى بن قيس ثعلبة (المعمرون والوصايا ٨٧):

وأحكم من قس وأجرأ مدّذي بذي الفيل من خَفَّان أصبح حاردا ومثل قول عروة بن الورد (ديوانه نشر نولدكه ق ٢/٩ ص ٢٢ وتهذيب الألفاظ ١٢/٤٩١):

وما أنس ملاً شياء لا أنس قولها لجارتها ما إن يعيش بأحورا ومثل قول فضالة بن زيد العدواني (المعمرون والوصايا ١٠٤):

وكان سليطا مقولي متناذرا شذاه فصرت اليوم مِلعى أبكا

ومثل قول القتـــال الـــكلابــي ( ديوانه ق ٢٦/٣ ص ٤٩ ومعجم البلدان [ ليـدن ] ٢/٣ بـ ٢٦٣/ ٢٠٠٤ ) :

وما أنس ملا شياء لا أنس نسوة طوالع من حو ضي وقد جنح العصر ومثل قول ذي الإصبع العدواني (المفضليات نشر لايل ق ٢٩٦ ص ٢١٣): أجعل مالي دون الدَّ مَا غرضاً وما وهي ملا مور فانصدعا ومثل قول الراجز (الحماسة البصرية ٤٠٤/٤):

لو يستطيع فديــة فداكِ بنفســه ملموت إن أتاكِر ومثل قول الحارث بن خالد المخزومي (الـكامل للمبرد ٣٦٠/٣): عاهد الله إن نجـا ملمنايا ليعودن بعـدها مُحرْمِيًا

ويقول المبرد هنا: « وقوله: ملمنايا، يريد: من المنايا، ولكنه حذف النون لقرب مخرجها من اللام، فكانتا كالحرفين يلتقيان على لفظ فيحذف أحدهما. ومن كلام العرب أن يحذفوا النون، إذا لقيت لام المعرفة ظاهرة ».

ومثل قول العرجي ( الأغاني ١/٣٩٩) : ﴿

وما أنس ملائسيا، لا أنس قولها للحادمها قومي اساً لي عن الوتر ومثل قول عمرو بن السليج (الأغاني ٢/١٤ وأمالي ابن الشجري ١/٩٩):

دلفنا للأعاجم من بعيد بمجمع ملجزيرة كالسعير ومثل قول عدي بنزيد (ديوانه ١٣٩ والشعر والشعراء ١/٢٣٢ والأغاني ٢/١٥٠):

يسارقن ملائستار طرفاً مفتدراً ويبرزن من فتق الخدور الاصابعا ومثل قول أبي قيس بن الأسلت (السيرة النبوية لابن هشام ١/٩٥):

فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله ملجيش غير عصائب ومثل قول عمرو بن كلثوم ( الحماسة بشرح المرزوقي ق ٢/١٦ ص ٤٧٦ وأمالي ابن الشجري ٩٧/١):

فا أبقت الأيام ملمال عند دنا سوى رجذم أذواد محذَّفة النَّسل ومثل قول تأبط شرا ( الحماسة بشرح التبريزي ص ٣٨٤ ) .

فادَّركنا الثأر منهم ولما ينجُ ملحيّين إلا الأقلّ ومثل قول الشاعر (لسان العرب (منن) ٣١٢/١٧):

أَلَّا أَبِلَمْ بَنِي عُوفَ رَسُولًا فَمَا مَلَانَ فِي الطَّيْرِ اعتذار ومثل قول جميل بن معمر العذري ( الحماسة البصرية ٢/٢ ):

وما أنس ملائسياء لا أنس قولها وقد قربت نضوى أمصر تريد النعل « استطاع » ومضارعه في قوله تعالى : « فما اسطاعوا أن يظهروه ، وما استطاعوا له نقبا » ( الكهف ١٨/١٨ ) ؛ وقوله تعالى : « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً » ( الكهف ٨٨/١٨ ) .

ومن أمثلة ورود ذلك في الشعر قول عدي بنزيد العبادي ( الحماسة البصرية ٢/٤٩): ولا تقصرن عن سعى من قد ورثته فما اسطعت من خير لنفسك فازدد وقول العباس بن مرداس (تهذيب الالفاظ ٢٦/٢):

تأبى رفاعة مولاها وأنفسها أن يسلموني ولا يُسُطاع وقول المرار ( المستقصى في الامثال للزنخشري ٢/٢٨):

ويرى دوني فلا يسطيعني خوط شوك من قتاد مسمهر وقول يحيى بن زياد الحارثي ( الحماسة بشرح المرزوقي ق ٢٨٦١/٦ ج ٢/٢٨١ ) : دفعنا بك الايام حتى إذا أتت تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا ٩ — مصغر « ابن « عند إضافته الى ياء المتكلم ، وهذا الحذف لازم ؛ إذ يقال دا ما ؟ « 'بُنَيُ " » واصله : « 'بُنَيً " » .

۱۰ — مثال: « مَميِّت » و « عَميِّن » و « لَيِّن » و نحوها ؛ إذ تخفف أحياناً ، فيقال: « مَميْت » و ( عَمْين » و « لَمْين » ، وهذا معناه حذف المقطع ( yi ) فراراً من تكرار الياء .

وقد وردت كلمة « أيِّم » بالتخفيف في بيت العجاج :

## وبطن أيسيم وقواماً 'عسلجا

وقال عنه ابن السكيت في كتابه « القلب والإبدال » ١٧/٥ : « والأصل : أيِّم ، فَهُفُ نَحُو : ليِّن وليْـن ، وهيِّـن وهــْين » .

١١ -- عبارة: « أَيْمُنُ الله » يقال فيها: « أَيْمُ الله » .

۱۲ — كلمة « لِللَّه » يقال فيها : « لاه » في مثل قول ذي الاصبع العدواني ( الاغاني ٣/١٥/ والمفضليات ق ٣/١٤ ص ١٦٠ والاقتضاب ٤٤١ وشر ح شواهد للغنى ١٥/١٤٧ وأمالي القالي ١/٢٦) :

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخـــزوني ويقول الجوهري في الصحاح ( ليه ) ٣٢٤٨ : « أراد : لله ابن عمك ، فحذف لام التي بعدها » .

17 — الفعل المضارع اذا كان نوني الفاء ، وهو مسند لجماعة المتكامين . وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وكذلك نُجَّي المؤمنين » ( الانبياء ٢١ / ٨٨) في قراءة ابن عام وعاصم ( التيسير للداني ١٥٥ ) . وفي الآية تخريجات أخرى واهية ، ذكرها ابن هشام في « أوضح المسالك » ٢٩٣ حين يقول : « وقد يجبي هذا الحذف في النون . ومنه على الأظهر قراءة ابن عام وعاصم : وكذلك نُجِّي المؤمنيين ، أصله : نُنجي ، بفتح النون الثانية — وقيل الاصل : نُنجي ، بسكونها ، فأدغمت كإجاصة ، وإجانة . وإدغام النون في الجيم لايكاد يعرف . وقيل : هو من نجا ينجو ، ثم ضع فت عينه ، وأسند لضمير المصدر . ولو كان كذلك لفتحت الياء ، لا نه فعل ماض » .

وهذا التخريج الثالث في كلام ابن هشام ، هو الرأي الوحيد عند الفراء في كتابه «معاني القرآن » (٢١٠/٢) عند قوله: «وقد قرأ عاصم فيما أعلم: تُنجِّي، بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأنه احتمل الاحن ، ولا نعلم لها جهة الاتلك ؛ لأن ما لم يسم فاعله ، اذا حلا باسم رفعه ، الا أن يكون أضمر المصدر في نجِّي ، فنوى به الرفع ، ونصب (المؤمنين) ، فيكون كقولك: تُضرب الضربُ زيداً ، ثم تكنى عن الضرب فتقول: تُضر ب زيداً ، وكذلك: تُنجِّى النجاءُ المؤمنين » .

وقد رد ابن جنى هذا الرأي الذي ارتبآه الفراء ، على النحو الذي قد مه ابن هشام من قبل ، فقال في « الخصائص » ( ۴۹۸/۱) : « وأما قراءة من قرأ : وكذلك مُنجِّي المؤمنين، فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ، و نصب المفعول الصريح ، لا نه عندنا على حذف احدى نوني ( مُنتَجِّي ) ، كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله سبحانه : « تذكرون » أي : تتذكرون . ويشهد أيضاً لذلك سكون لام ( مُنجِّي) ، ولو كان ماضياً لانفتحت اللام الافي الضرورة » .

وقد أورد ابن الشجري معظم هذه الاقوال في اماليه ، ثم قال ( ٢١/٢١٦) : « وخطر لي في هدنه القراءة وجه يخرج الفعدل من بنائه للمفعول ، وعن ادغام النون في الجيم ، ولا يخرجه عن قيداس العرب ، وهو ان يكون القاري ؛ نجبي ، أراد : ننجي مفتوح النون مشدد الجيم ، فحذف النون الثانية كراهة توالي مثلين متحركين ، كما حذف التاء من قرأ : تذكرون ، خفيف الذال ، حذف التاء الثانية من تتذكرون ، وكما حذفوا بإجماع التاء الثانية من تتذكرون ، وقرأوا كلهم : تنزل الملائكة والروح » .

18 — مضارع وزن «أُفعَلَ » . واصل كراهة توالي الامثـال هنا في المضارع المسند الى ضعيرالمتكلم ؛ اذ الاصل فيه «أؤكرم » فصار بعد حذف أحد المقطعين المتماثلين «أكرم » ثم حملت باقي صيخ المضارعة على هذد الصيغة ، طردا للباب على وتيرة واحدة . وقد فطن الى ذلك أبو العبـاس المبرد ، فقال في كتابه « المقتضب » ( ٩٧/٢) :

141

«أكرم يكرم، وأحسن يحسن. وكان الأصل: يؤكرم، ويؤحسن، حتى يكون على مثال: يدحرج، وأحق المضارع أن مثال: يدحرج، لأن همزة أكرم من يدة، بحدذا، دال دحرج، وحق المضارع أن ينتظم ما في الماضي من الحروف، ولكن حذفت هذه الهمزة ؛ لائم ازائدة ، وتلحقها الهمزة التي يعني بها المتكلم نفسه ، فتجتمع همزتان، فكرهوا ذلك وحذفوا اذ كانت زائدة ، وصارت حروف المضارعة تابعة للهمزة التي يعني بها المتكلم نفسه ، كما حذفوا الواو التي في ( يعد ) لوقوعها بين ياء وكسرة ، وصارت حروف المضارعة تابعة للياء ».

وقال ابن جني في كتابه « المنصف » ( ١٩٢/١): « قولهم: أنا أكرم ، حذفوا الهمزة لتي كانت في ( أكرم ) ؛ لئلا يلتقي همزتان ؛ لانه كان يلزم: أنا أؤكرم ، فحذفوا الثانية ، كراهة اجتماع همزتين ، ثم قالوا: نكرم و تكرم و يكرم ، فحذفوا الهمزة ، وان كان لو جاءوا بها ، لما اجتمع همزتان ، وليكنهم أرادوا المهاثلة ، وكرهوا الن يختلف المضارع ، فيكون مرة بهمزة ، وأخرى بغير همزة ، محافظة على التجنيس في كلامهم » .

كما يقول شارح مراح الارواح (٧٠): « وانما حذفت الهمزة من تُتكرم، لاجتماع الهمزتين في أوَّكرم، فإنه مستكرد».

ويقول أبو البركات ابن الانباري في الانصاف ( ١٤٨ ) : « وكذاك قالوا : أكرمُ ولاصل فيه : أو كرم ، فحذفوا احدى الهمزتين استثقالاً لاجتماعهما ، وقالوا : نكرم و كرم ويكرم ويكرم ، والاصل فيها : نوكرم و تؤكرم و يؤكرم ... فحذفوا الهمزة \_ وان لم يجتمع فيها همزتان \_ حملاً على أكرم ، ليجري الباب على سنن واحد » .

وقد يضطر بعض الشعراء الى استخدام الائصل الذي لاتتوالى فيه الامثال ، مثل قول ليلى الاخيلية (المنصف ١٩٢/١ وانظر ديوانها ق ٢١/٤ ص ٥٦):

وصاليات ككما يــُــَوْ تَفُــُ يْن

وقول الثالث ( المنصف ٢/٢٧، ١/١٩٢ والانصاف ٧ ؛ ٤٨ ؛ ٤٦١ ) : فإنه أهل لائن يؤكرما

وقـد نسب العيني هذا الرجز الاخير لا بي حيان الفقعسي أو غيره ؛ فقال في شرح الشواهدالكبرى (هامش خزانة الا دب ٤/٥٧٥): «قد مر الكلام عليه مستوفى في شواهد النعت ، وفي شواهد نوني التوكيد » . وهو يقصد بذلك قوله (٤/٨٠):

قد سالم الحيات منه القدما الا فعوان والشجاع الشجعا وقوله (٤/٢٢):

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخاً على كرسيه معمل

وقد وهم في ذلك العيني ؛ أذ لم يتقدم البيت في القصيدة التي رواها لا بي حيات الفقعسي ( ٤٠/٤) . وقد رد عليه البغدادي في «شرح شواهد الشافية » ( ٤٠/٥) ؛ فقال : « وانشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والعشرون : فإنه أهل لا أن يؤكرما ، على انه شاذ ، والقياس : يكرم ، بحذف الهمزة . وهذا المقدار اورده الجوهري في صحاحه في مادة (كرم) غير معزو الى قائله ، ولا كتب عليه أبن بري شيئاً في اماليه ، ولا الصفدي في حاشيته ، وهو مشهور في كتب العربية ، قلما خلا عنه كتاب . وقد بالغت في مراجعة المواد والمظان ، فلم اجد قائله ، ولا تتمته . وقال العيني : تقدم الكلام عليه مستوفى في شواهد باب النعت ، وفي شواهد نوني التوكيد . واقول : لم يذكره فيهما اصلا ، فد الا عن يستوفى الكلام عليه » .

10 — عبارة: و عَبَدَ الطاغوت » في قوله تعالى: « قل هـل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ، من لعنه الله ، وغضب عليه ، وجعـــل منهم القردة والخنازير و عَبَدَ الطاغوت » ( المائدة ٥/١٠) ؛ فقد عَدَّ لها ابن جني في « المحتسب » ( ١/٤/١ \_ ٢١٦) عشر قراءات مختلفة ، احداها من جهة احمد بن يحيى ثعاب ، مبنية على كراهة توالي المقاطع المتقاربة في المخارج والصفات ؛ يقول ( ٢١٦/١) : « ومن جهته [ أحمد بن يحيى ] أيضاً :

و عَبَدَ الطاغوت ، وقال : أراد عَبَدَة ، فحذف الها، . قال : ويقال عبد دة الطاغوت والاوثان ، ويقال للمسلمين عُداد » .

ومرف الطريف المالطبري يرى في تفسيره (١٠/١٠) أنه « لو تُقرىء : و عَبَدَ الطاغوت ، بالكسر ، كان له مخرج في العربية صحيح » ثم يقول : « و إن لم استجز اليوم القراءة بها ، إذ كانت قراءة الحجة من القرأة بخلافها . ووجه جو ازها في العربية أن يكون مراداً بها : وعبدة الطاغوت ، ثم حذفت الهاء للإضافة » .

كما يقول الفراء في « معاني القرآن » (٣١٤/١): « وكان أصحاب عبد الله [ بن مسعود] يقرأون : و عبد الله إلطاغوت ، على : فعدل ، ويضيفونها إلى الطاغوت ، ويفسرونها : خد مدة الطاغوت ، ولو قرأ قارى ، : و عبد الطاغوت ، كان صواباً جيداً ، يريد : عبد ة الطاغوت ، فيحذف الهاء ، لمكان الإضافة » .

والحقيقة أن التاء لم تحذف للإضافة ، كما يقول الطبري والفراء ، وإنما حذفت لكراهة توالي للقاطع المتقاربة في الصفات ... على قرار على المناطع المتقاربة في الصفات ... على قرار على المناطع المتقاربة في الصفات ... على قرار على المناطع المتقاربة في الصفات ... على المناطع المتقاربة في الصفات ... على المناطع المتقاربة في المناطقة المنا

وقد تحير نولدكه Th. Nöldeke في معنى هذه الآية فظن فيها نوعاً من القلب ، وقال في الفصل الذي كتبه عن «لغة القرآن » في كتابه «مقالات جديدة في علم اللغات السامية » Neue Beiträge Zur Semitischen Sprachwissenschaft, Strassburg 1910 (ص ١٩/١٢): « وهناك نوع من القلب في : من لعنه الله ، وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ؛ فإن ترتيب الكلمات على حسب المعنى المراد يكون كالآتي : من عبد الطاغوت ولعنه ... الخنازير »!!

17 — ويشبه الآية القرآنية قول زهير (الصحاح (وعد) ١٨/٥٥): إن الخليط أجــدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا فقد قال فيه الجوهري: «أراد: عِدَةَ الأمر، فخذف الهاء عند الإضافة». وانظر شرح مراح الأرواح ۱۱٦ وألف باء للبـلوى ١/٢٦ واللسان (اغلب) ٢/٣٤ (وعد) ٤٧٧/٤ .

\* \* \*

تلك هي معظم أمثلة ظاهرة كراهة توالي الأمثال في العربية . ولا تقتصر هذه الظاهرة على العربية وحدها ، ففي الفصيلة السامية أمثلة لها مثال ذلك كلة كرا في ( àrya ) في اللغة السريانية ، بمعنى « ليث » أصلها : ( aryaya ) . انظر كتاب موسكاتي : S. Moscati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic ( ص ١٢ ) وكتاب بروكلان Syrische Grammatik ( ص ١٢ ) وكتاب بروكلان كالمتعاونة على المتعاونة ا

ومن اللغات الاوربية مثلا كلة: der Beamte بعنى «الموظف» في الألمانية بومن اللغات الاوربية مثلا كلة: der Beamtete بنقل فأصلها . der Beamtete بنقل . der Beamtete بنقل . der Beamtete بنقل . وفي مثل ذلك أيضاً الكلمة الألمانية: Stipendium: بعنى « منحة دراسية » فهي مستمارة في القرن السادس عشر الميلادي من اللاتينية : Stipendium بعنى « ضريبة » أو « صرف الأجر » . وهي مركبة في اللاتينية من كلتين وأصلها : Stipi-pendium الكلمة الأولى : Stips بمنى « مساعدة مالية » أو « تبرع » والثانية : Pendere عمنى « صرف » انظر في ذلك :

F. Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . (۲۰۱) ۱۹۹۰ رلین

وليس الحذف هو السبيل الوحيد للفرار من كراهة توالي الأمثال في العربية ؛ بل هناك طريق آخر هو قلب أحدالصوتين المتماثلين صوتاً آخر يغلب أن يكون من الأصوات المتوسطة المائعة ، أو من أصوات العلة ، وهو ما يسمى بالمخالفة الصوتية Dissimilation وهناك طريق ثالث هو إيجداد فاصل بين الصوتين المتماثلين يخفف من ثقل اجتماعهما ؛ كما هو الحال في توكيد الفعل المسند إلى نون النسوة ؛ إذ تزيد فيه اللغة العربية ألفا بين نون النسوة ونون التوكيد . وهذه الألف يسميها الصرفيون بالألف الفارقة .

وقد خص جلال الدين السيوطي كل هذه الحالات الثلاث في كتابه « الأشباه والنظائر ( ١٨/١) أحسن تلخيص ، فقال ( وهو يسمى المخالفة بالقلب ): « اجتماع الأمثال مكروه ، وكذلك يفر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل ، فمن الأول : قالوا في دهدهت الحجر : دهديت ، قلبوا الهاء الأخيرة ياء ، كراهة اجتماع الأمثال . وكذلك قولهم في : حاحا زيد : حيحا زيد ، قلبوا الألف ياء لذلك . وقال الخليل : أصل (مهما) الشرطية : ماما ، قلبوا الألف الأولى هاء لاستقباح التكرير . وكذلك دينار وديباج وقيراط وديماس وديوان ، أصلها : دنّار ودبرًاج ودواً ان ، قلب أحد حرفي التضعيف ياء لذلك . و لَبَّى أصله : لَبَّب ، قلبت الباء الثانية التي هي اللام ياء ، هرباً من التضعيف فصار لَبَّى ، ثم أبدلت الياء الفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار لبَّى .

« ومن الثاني: حذف أحد مثلى ظللت ومست وأحست ، فقالوا: ظلت ومست وأحست ، فقالوا: ظلت ومست وأحست . وحذف إحدى الياء بن من سيّله وميّت وهيّتن وليّتن . وقيل: وهو مقيس على الأصح . وقال ابن مالك: يحفظ ولا يقاس عليه ...

« ومن ذلك (الثالث) قال أبن عصفور: لم تدخل النوف الخفيفة على الفعل الذي التصل به ضمير جمع المؤنث ، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين ، وهو ثقيل فرفضوه لذلك ، ولم يمكنهم الفصل بينهما بالألف فيقولون : هل تضربنان ، لأن الألف إذا كان بعدها ساكن غير مشدد حذفت ، فيلزم أن يقال : هل تضربنن ، فتعود إلى مثل ما فررت منه ، فلذلك عدلوا عن إلحاق الخفيفة و ألحقوا الشديدة ، وفصلوا بينهما وبين نون الضمير بالألف ، كراهية اجتماع الأمثال ، فقالوا : هل تضربنان » .

رمضاد عبر التواب